## نتع إنريتيا (٢)

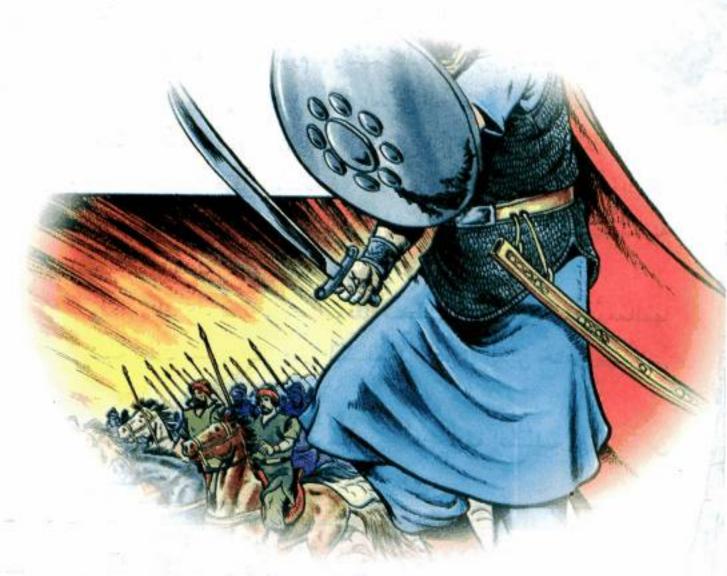

النائس المؤسسة الغريمة الحديثة النسع والتشر والتوزيم المريض معربتيمة - الالاد - الاستادة - كَانَتْ أَهَمُ صِفَاتِ الْمُجَاهِدِينَ الأَوَائِلِ مِنْ قُوَّادِ الْمُسْلَمِينَ الاسْتِهَانَةَ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، مَعَ قُوَّةِ الإِيَّانِ بِاللهِ . . وَهَذِهِ الصِّفَاتُ هِيَ الَّتِي أَهَلَتْهُمْ لِنَشْرِ بِاللهِ . . وَهَذِهِ الصِّفَاتُ هِي اللهِ مَعَ قُوَّةِ الإِيَّانِ بِاللهِ . . وَهَذِهِ الصِّفَاتُ هِي النَّي أَهَلَتْهُمْ لِنَشْرِ دِينِ الإسْلامَ في كُلِّ أَرْجَاءِ الكُرةَ الأرْضيَّة . . .

وَكَانَ هَوْلاَء الْقَادَةُ الْعُظَمَاء مُضَطَرِينَ إِلَى خَوْضِ مَعَارِكَ كَثيرَة قَاتَلُوا فِيهَا بِكُلِّ شَجَاعَة وَاسْتِبْسَال ، قَبْلَ أَنْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ تَشْبِيت أَقْدَامِهِمْ فِي الشَّاطِئ الشَّمَالِيِّ لِلْقَارَةِ الإِفْرِيقِيَّة . . وَلَمْ تَكُنْ حُرُوب مَوْلاَء الْقَادَة فِي شَمَالِ إِفْرِيقْيَا الشَّمَالِيِّ لِلْقَارَةِ الإِفْرِيقِيَّة . . وَلَمْ تَكُنْ حُرُوب مَوْلاَء الْقَادَة فِي شَمَالِ إِفْرِيقْيَا قَاصِرَةً عَلَى مُكَافَحَة الْجُيُوشِ الْبِيزَنْطِيَّة الْمُرَابِطَة عَلَى الشَّاطِئ لِحِمَايَة الْمَنَاطِقِ الْخَاضِعَة لِنُفُوذِ الرُّومِ ، وَكِنَّهُمْ كَانُوا مُضْطرِينَ كَذَلِكَ إِلَى

صَدِّ هُجُومِ الْبَرْبَرِ مِنْ سُكَانِ الْمَغْرِبِ الْعَرَبِيِّ الْخَاضِعِينَ لِحُكْمِ الرُّومِ .

كُمَا أَنَّ شُعُورَ الأورُوبِيِّينَ بِاللَّهُ الإسْلامِيُّ الزَاحِفِ نَحْوَهُمْ رُوَيْدًا رُوَيْدًا ، قَدْ جَعَلَ جُيُوشَ هِرَقُل الْمُسَلِّحَة ، تُسْرِعُ مِنَ الْقُسْطَنْطِينيَّة ، لَتَعْبُرَ الْبَحْرَ الْبَحْرَ الْقُسْطَنْطِينيَّة ، لَتَعْبُرَ الْبَحْرَ الْبَحْرَ الْقَوسُّطَ مَعَ جُيُوشِ القُوطِ الْقَادِمَة مِنْ إِيطَالْيَا ، لِيُقَدِّمُوا الْعَوْنَ لِمَدينة لِمَا الْقَادِمَة مِنْ إِيطَالْيَا ، لِيُقَدِّمُوا الْعَوْنَ لِمَدينة (قَرْطَاجَنَّة) الْقَديمَة ، التَّتِي يَتَهَدَّدُهَا خَطَرُ الْفَتْحِ الإسْلاَمِيُّ . .

وَلَكِنَّ ذَلِكَ كُلُّهُ لَمْ يُجْدِ شَيْئًا ، فَقَدْ سَقَطَتْ (قِرْطَاجَنَّةُ) وَدُكَّتْ مَعَالِمُهَا الْوَقْنِيَّةُ تَحْتَ مَطَارِقِ الْفَاتِحِينَ الْمُسْلِمِينَ الأَقْوِيَاءِ الَّذِينَ جَاءُوا مُبَشِّرِينَ وَنَاشُرِينَ لَا يُويَاءُ اللَّهِ فَي الأَرْضَ . .

وَتَبُّدُأُ وَصَّةُ الْفَتْحِ الثَّانِي لإَفْرِيْقيَا فِي عَهْدِ خَلِيفَةِ الْمُسْلِمِينَ (مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ) . .



فَقَدْ كَلَّفَ (هِرَقْلُ) إِمْبِرَاطُورُ الرَّومِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَحَدَ الْبَطَارِقَةِ التَّابِعِينَ لَهُ ، وَأَمَرَهُ بِالرَّحِيلِ بَحْرًا إِلَى إِفْرِيقْيَا ، ثُمَّ النُّزُولِ فِي مَدينة (قرْطَاجَنَّة) وَالدَّعْوَة إِلَى عَقْدِ اجْتِمَاع عَاجِل لِجَمِيع حُكَّامِ الْمُدُّن وَالأَقَالِيمِ الإِفْرِيقِيَّةِ وَالدَّعْوَة إِلَى عَقْدِ اجْتِمَاع عَاجِل لِجَمِيع حُكَّامِ الْمُدُّن وَالأَقَالِيمِ الإِفْرِيقِيَّةِ التَّابِعَة لِنُفُوذِ (الْقُسْطَنْطِينِيَّة) عَاصِمَة الرَّوم ، وَمُطَالَبَة هَوُلاءِ الْحُكَّامِ بِضَرُورَة التَّابِعَة لِنُفُوذِ (الْقُسْطَنْطِينِيَّة) عَاصِمَة الرَّوم ، وَمُطَالَبَة هَوُلاءِ الْحُكَامِ بِضَرُورَة التَّابِعَة لِنُفُوذِ (الْقُسْطَنْطِينِيَّة التَّي امْتَنَعُوا عَنْ أَدَائها إلَى (هِرَقْل) بَعْدَ فَتْح الْعَوْدَةِ إلى دَفْع الْجِزْيَة الَّتِي امْتَنَعُوا عَنْ أَدَائها إلَى (هَرَقْل) بَعْدَ فَتْح الْمُسْلِمِ (عَبْدِ اللهُ بْنِ الْمُسْلِمِ (عَبْدِ اللهُ بْنِ الْمُسْلِمِ (عَبْدِ اللهُ بْنِ الْمُسْلِمِ (عَبْدِ اللهُ بْنِ اللهُ الْمُسْلِمِ (عَبْدِ اللهُ بْنِ السَّمَالِ الإِفْرِيقِيِّ عَلَى يَدَى الْقَائِدِ الْمُسْلِمِ (عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّمَالِ الإِفْرِيقِي عَلَى يَدَى الْقَائِدِ الْمُسْلِمِ (عَبْدِ اللهُ بْنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُسْلِمُ (عَبْدِ اللهُ الْفَائِدِ اللهُ اللهُه

وَيُسَارِعُ الْبَطْرِيقُ بِالسَّفَرِ إِلَى مَدينَةِ (قِرْطَاجَنَّةَ) عَنْ طَرِيقِ الْبَحْرِ ، وَيُسَارِعُ بِدَعْوَةِ حُكَّامِ اللَّهُ وَالْأَقَالِيمِ الإَفْرِيقَيَّة - وَعَلَى رَأْسِهِمْ الْمَلَكُ الأَفْرِيقِيُّ بِدَعُوةِ حُكَّامِ اللَّهُ وَالْأَقَالِيمِ الإَفْرِيقِيَّ - وَيَعْقِدُ مَعَهُمْ اجْتِمَاعًا عَاجِلاً يُبْلغُهُمْ فِيهِ حَاكِمُ ولاَيَاتِ الشَّمَالِ الإِفْرِيقِيِّ - وَيَعْقِدُ مَعَهُمْ اجْتِمَاعًا عَاجِلاً يُبْلغُهُمْ فِيهِ بِضَرُورَةِ الْعَوْدَة لِدَفْع الجِزْيَةِ إلى (هِرَقْلَ) كَمَا كَانَ يَحْدُثُ قُبْلَ فَتْحِ بِضَرُورَةِ الْعَوْدَة لِدَفْع الجِزْيَةِ إلى (هِرَقْلَ) كَمَا كَانَ يَحْدُثُ قُبْلَ فَتْحِ

الْمُسْلِمِينَ لِشَمَال إفْريقْيَا ..

وَيَرْفُضُ الْمَلَكُ الإَفْرِيقِيُّ الْعَوْدَةَ إِلَى دَفْعِ الْجِزْيَةِ إِلَى الْبَطْرِيقِ رَسُولِ إِ الْمَلْكُ الْإِفْرِيقِ رَسُولِ إِ هِرَقُلَ ، وَيَقُولُ لَهُ إِنَّهُ يُؤَدِّى الْجِزْيَةَ لِخَلِيفَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الشَامِ . .





وَيَغْضَبُ (الْبَطْريقُ) منْ رَدِّ الْمَلك الإفْريقيِّ غَضَبًا شَديدًا . . ثُمَّ يُوجُّهُ إِلَيْهِ الإِهَانَاتِ ، وَيُصْدِرُ أَمْرًا بِخَلْعِ الْمَلِكِ الإِفْرِيقِيِّ مِنْ حُكْمِ شَمَالِ إِفْرِيقِيَا . . وَيَغْضَبُ الْمَلِكُ الإِفْرِيقِيُّ لِهَذِهِ الإِهَانَاتِ الَّتِي لَحِقَتْ بِه ، وَيُقَرِّرُ السَّفَرَ إِلَى الشَّام ، لِيَرْفَعَ شَكُواهُ إِلَى (مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيًانَ) خَلِيفَة الْمُسْلمينَ وَيَسْتَقْبِلُ (مُعَاوِيَةُ) الْمَلكَ الإفريقيُّ ، ويَسْتَمعُ منْهُ إِلَى قَرَار (هرَقْلَ) بِفَرْضِ الْجِزْيَةِ عَلَى الشَّمَالِ الإفْريقيِّ ، فَيَغْضَبُ لذَلكَ غَضَبًا شَديدًا ، وَيُقَرِّرُ إِرْسَالَ جَيْش مُكَوَّن منْ عَشْرَة آلاف مُقَاتِل يَقُودُهُمُ الْقَائِدُ الْمُسْلِمُ (مُعَاوِيَةُ بْنُ حُديْج) لِقِتَال الْجُيُوشِ الرُّوميَّةِ الْمُرَابِطَة عَلَى السَّاحِل وَاسْترْدَاد شَمَال إفْريقْيَا ، وَإِخْضَاعه مَرَّةً أُخْرَى للحكم الإسلامي



وَقَدْ سَاعَدَ عَلَى انْتِصَارِ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ الْمَعَارِكِ ، أَهْلُ الْقُرَى وَالْمُسَاعَدَةَ لَجُيُوشِ وَالْمُسَاعَدَةَ لِجُيُوشِ (هُرَقُلَ) وَقَدَّمُ وَهُمَا لِجُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ أَنْ وَازَنُوا بَيْنَ أَخْلاقِ (هِرَقُلَ) وَقَدَّمُ وهُمَا لِجُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ أَنْ وَازَنُوا بَيْنَ أَخْلاقِ وَسُلُوكِيَّاتِ الْمُسْلِمِينَ السَّمْحَةِ - الَّتِي تَأْمُرُ بِالْعَدُّلِ وَالإِخْسَانِ ، وَتَنْهَى عَنِ وَسُلُوكِيَّاتِ الْمُسْلِمِينَ السَّمْحَةِ - الَّتِي تَأْمُرُ بِالْعَدُّلِ وَالإِخْسَانِ ، وَتَنْهَى عَنِ الظُّلْمِ وَالْبَغْيِ - وَبَيْنَ أَخْلاَقِ جُنُودِ (هِرَقْلَ) السَّينَة وَتَعَطَّشِهِمْ لِسَفْكِ الدَّمَاءِ . . فَاخْتَارُوا الانْحِيازَ إلى جَانِبِ الْمُسْلِمِينَ ، كَمَا أَنْ بَعْضَ الْبَرْبِرِ كَانُوا قَدْ فَاخْتَارُوا الانْحِيازَ إلى جَانِبِ الْمُسْلِمِينَ ، كَمَا أَنْ بَعْضَ الْبَرْبِر كَانُوا قَدْ اعْتَنَقُوا الْإِسْلاَمَ مِنْ قَبْلُ وَبَدَّءُوا يَشْعُرُونَ بِالْمَزَايَا الطَّيِبَةِ الَّتِي يَنْشُرُهَا الْإِسْلاَمُ ، وَلَهُذَا حَارَبُوا في صُفُوف الْمُسْلِمِينَ ضِدً الرُّوم . .

بَعْدَ هَذَا الانْتَصَارِ السَّاحِقِ لِجَيْشِ الْمُسْلِمِينَ بِقِيَادَةِ (مُعَاوِيَةً بْنِ حُدَيْج) يُقَرِّرُ خَلِيفَةُ الْمُسْلِمِينَ (مُعَاوِيَةً بْنُ أَبِى سُفْيَانَ) أَنْ يَستَقِلَّ حُكْمُ شَمَالِ إِفْرِيقْيَا عَنْ حُكْمٍ مِصْرَ (حَيْثُ كَانَ شَمَالُ إِفْرِيقْيَا مُنْذُ الْفَتْحِ الإسْلامِيِّ الأَوَّلِ لَهُ يَخْضَعُ لِحُكْم حَاكِم مِصْرَ الْمُسْلِمِ) . . وَيُصْدِرُ (مُعَاوِيَةً) قَرَارَهُ بِتَعْيِينِ (عُقْبَةَ بُن نَافع) حَاكِما عَامًا لشَمَالُ إِفْرِيقْيَا . .





وَيَتَّخِذُ (عُقْبَةُ بْنُ نَافِع) مِنْ مَدِينَةِ (تُونُسَ) مَقَرًا لِلْحُكْمِ الإسْلاَمِيِّ فِي شَمَال إِفْرِيقْيَا ..

ثُمَّ يَتَخِدُ (عُقْبَةُ بْنُ نَافع) قَرَارَهُ بِإِنْشَاءِ مَدِينَةِ جَديدة ، هِي مَدينَةُ (الْقَيْرَوَانِ) لِتَكُونَ عَاصِمَةً لِلحُكْمِ الْعَرَبِيِّ الإسلامِيِّ الدَّائِمِ فِي شَمَالِ إِفْرِيقْياً . . وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ فَيَجْتَمِعُ (عُقْبَةُ بْنُ نَافع) بِقُوَّادِهِ وَمُسْتَشَارِيهِ وَمُهنْدسِية ، وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ فَكُرَةَ إِنْشَاءِ العَاصِمَةِ الْجَديدة قَلَي مَنْ سَاحِلِ الْبَحْرِ ، حَتَّى لاتَكُونَ مَوْقعُ الْمَدينَةِ الْجَديدة في مَكَان بَعِيد عَنْ سَاحِلِ الْبَحْرِ ، حَتَّى لاتَكُونَ مُعَرَّضَةً لِغَارَاتَ الرُّومِ الْبَحْرِيَة . .

وَيَقَعُ اخْتِيَارُ (عُقْبَةُ بْنُ نَافع) عَلَى (وَادِى الْقَيْرَوَانِ) لِيَكُونَ هُوَ الْمَوْقعَ الَّذِي سَتُقَامُ فيه المَدينَةُ الْجَديدَةُ . .







وَيَتَولِّي (يَزيدُ بْنُ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ) خلاَفَةَ الْمُسْلمينَ ، فَيُعيدُ (عُقْبَةُ بْنَ نَافِع) لِيَتَوَلِّي حُكُمَ شَمَال إفْريقْيَا ، فَتَعُودُ (الْقَيْرَوَانُ) عَاصِمَةً للمُسْلِمينَ في شَمَالِ إفْريقْيَا مَرَّةً أُخْرَى ثُمَّ يَتَّخِذُ (عُقْبَةُ بْنُ نَافعُ) قَرَارَهُ بِاجْتِيَاحِ بَقيَّة بُلْدَانِ الشَّمَالِ الإفْريقيِّ الَّتي لمْ تَدْخُلْ فِي الإسْلام ، بِهَدَفِ وَضْع حَدٌّ لِغَارَاتِ الْبَرْبَرِ الْمُتَتَالِيَة ضدَّ الْمُسْلمينَ . تَزْحَفُ جُيُوشُ (عُقْبَةُ بْنِ نَافع) عَلَى جُمُوعِ الْبَرْبَرِ ، فَيُعْلِنُونَ إِسْلاَمَهُمْ ، وَيَدُّخُلُونَ في دين الله أَفْواجًا . . وَتَصِلُ جُيُوشٌ (عُقْبَةً بْن نَافع) إِلَى مَدينَة (طَنْجَةً) الْمَغْرِبيَّةِ ، وَتُحَاصِرُهَا ، فَيُسَارِعُ (يُولْيَانُ) حَاكمُ الْمَدينَة الْتَابِعُ لـ (هرَقُلَ) بِعَقْد صُلْح مَعَ (عُقْبَةَ بْن نَافع)وَيُؤُدِّي الْجِزْيَةُ الْمَفْروضَةَ عَلَيْه للْمُسْلمينَ وَيُواصِلُ (عُقْبَةُ بْنُ نَافع) زَحْفَهُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى بِلادِ (السُّوسِ) فَيَقْتَحِمَ عَاصِمَةَ الْبَرْبَرِ ، وَالَّتِي كَانَتْ تُسْمَّى (قَصْرَ فِرْعَوْن) وَيُحَقِّقُ انْتصَارَات سَاحقَةُ عَلَىَ الْبَرْبَر الَّذِينَ يَدُّخُلُونَ فِي دينِ الله أَفْوَاجًا . . ﴿



وَيَصِلُ (عُقْبَةُ بْنُ نَافِع) فِي زَحْفِهِ أَخْيرًا إِلَى شَاطِئِ الْمُحِيطِ الأطْلَسِيُّ الْمُطِلِّ عَلَى إفْرِيقْيَا . وَيَقِفُ مُمْتَطِيًّا صَهْوةَ جَوَادِهِ ، وَنَاظرًا إلى صَفْحَةِ الْمُطِلِّ عَلَى إفْرِيقْيَا . . وَيَقِفُ مُمْتَطِيًّا صَهْوةَ جَوَادِهِ ، وَنَاظرًا إلى صَفْحَةِ الْمُطِلِّ عَلَى إفْرِيقْيَا . . ثُمَّ يَلْتَفِتُ الْمَيَاهِ الزَّرْقَاءِ الَّتِي تَنْعَكِسُ عَلَيْهَا أَشِعَةُ الشَّمْسِ الذَّهْبِيَّةُ . . ثُمَّ يَلْتَفِتُ خَلْفَهُ فَيَرى جَيْشَهُ الْقَوِى يَمْلأُ الأُفْقَ ، فَتَفِيضُ عَيْنَاهُ بِالدَّمْعِ مِنَ التَّأْثُرِ وَهُو يُنَاجِى رَبِّهُ قَائلاً :

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَخْرُجْ بَطَرًا وَلامُعْتَدِيًا ...

وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّنَا إِنْمَا نَطْلُبُ السَّبَبَ الَّذِي طَلَبَهُ عَبْدُكَ ذُو الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ أَنْ تُعْبَدَ في الأرْض . .

اللَّهُمَّ إِنِّى لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ وَرَاءَ هَذَا الْبَحْرِ أَرْضًا لَحُضْتُهُ إِلَيْهَا نَاشِرًا دِينَكَ بَيْنَ أَهْلها . .



وَهَكَذَا أَكْرَهَت الْجُيُوشُ الإسْلاَميَّةُ الشَّمَالَ الإفْريقْيُّ كُلَّهُ - منْ حُدُود النيل إلَى سَاحل الأطْلَسيِّ - عَلَى أَنْ يَدينَ بالطَّاعَة لدَوْلَة الإسْلام . . بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتْحِ الْمُبِينِ لِبُلْدَانِ الشَّمَالِ الإِفْرِيقِيِّ عَلَى يَدَى الْقَائد (عُقْبَةَ ابْنِ نَافع) حَدَثَتْ ارْتَدَادَتُ وَتُوْرَاتُ مِنَ الْبَرْبَرِ بِقِيَادَةِ قَائِدِهِمْ (كُسَيْلَةَ) الَّذِي غَاظَهُ أَنْ يُسَوِّى (عُقْبَةُ بْنُ نَافع)بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَتْبَاعه منَ الْبَرْبَر لِمْ يَقْتَنعْ (كُسَيْلَةُ) بِأَنَّ مِقْيَاسَ التَّفْضِيلِ فِي الإسْلاَم هُوَ بِالتَّقْوَى وَالْعَمَل الْصَالِح ، وَلَيْسَ بِالْمَنْصِبِ وَالْجَاهِ وَالثُّرُّوة وَكَانَ مِنْ نَتِيجَةِ هَذِهِ الْتَوْرَاتِ اسْتِشْهَادُ (عُقْبَةَ بْن نَافع) وَعَدَد كَبِير منْ قُوَاد جَيْشه ، فَقَدْ أُخَذَهُمُ الْبَرْبَرُ ، الْمُرْتَدُونَ عَلَى غِرَة ؟



وَهَكَذَا ظَلَّ الْمُسْلِمُونَ بَعِيدًا عَنِ الْقَيْرَوَانِ مُنْذُ عَامٍ (٦٢هـ) . . وَفِي عَامٍ (٦٦هـ) وَهَكَ عَامٍ (٦٦هـ) وَهَكَ بَنِ عَامٍ (٦٩هـ) وَصَلَتْ إِمْدَادَاتُ لِـ (زُهَيْرِ بْنِ قَيْس) مِنَ الْخَلِيفَةِ (عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ) وَطَلَبَ مِنْهُ الْخَلِيفَةُ (عَبْدُ الْمَلِكِ) أَنْ يَزْحَفَ بِجُيُوشِهِ غَرْبًا لِقِتَالِ مَرْوَانَ) وَطَلَبَ مِنْهُ الْخَلِيفَةُ (عَبْدُ الْمَلِكِ) أَنْ يَزْحَفَ بِجُيُوشِهِ غَرْبًا لِقِتَالِ الْبَرْبَرِ الْمُرْتَدِينَ بِقِيَادَةِ (كُسَيْلَةً) .

فَلَمَّا عَلِمَ (كُسَيْلَةُ) بِقُدُومِ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ جَمَعَ الْبَرْبَرَ وَالرُّومَ وأَشْرَافَ قَوْمِهِ وَأَصْحَابِهِ ، وَأَخْبَرَهُمْ بِضَرُورَةِ الرَّحِيلِ عَنْ مَدينَةِ (الْقَيْرَوَانِ) لأَنَّهَا تَحْوِى كَثِيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يُخْشَى مُسَاعَدَتُهُمْ لِجَيْشِ الْمُسْلِمِينَ الْقَادِمِ بِقِيادَةِ (زُهَيْرِ بْنِ قَيْس) ، وَأَيْضًا لِيَتَمَكَّنُوا مِنَ اللَّجُوءِ إِلَى الْجِبَالِ فِي حَالَةَ هَزِيَتهمْ ..

وَبَعِيدًا عَنْ مَدينَةِ (الْقَيْرَوَانِ) الْتَقَى جَيْشُ الْمُسْلِمِينَ بِقِيَادَةِ (زُهَيْرِ بْنِ قَيْس) مَعَ جَيْش الْبَرْبَر بِقِيَادَةِ (كُسَيْلَةَ) . .

وَاشْتَدُ الْقِتَالُ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ ، وَفِي النَّهَايَةِ تَحَقَقَ الْنَصْرُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَفِي النَّهَايَةِ تَحَقَقَ الْنَصْرُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَقُتلَ (كُسَيْلَةُ) وَأَشْرَافُ قَوْمه . .



بَعْدَ مَصْرَع (كُسَيْلَةَ) تَوَلَّتْ (الْكَاهِنَةُ) - وَهِيَ زَعِيمَةُ الْبَرْبَرِ الدِّينيَّةُ قيَادَةَ الْبَرْبَر في حَرْبهمْ ضد الْمُسْلمين . . فَأَقَامَتْ فِي جَبَلِ (أُورَاس) وَبَسَطَتْ نُفُوذَهَا عَلَى قَبَائِلِ الْبَرْبَرِ فِي سُفُوح الأطلس ، وَفيما وَرَاءهُ منَ الْصَّحْرَاء ﴿ وَكَانَ وُجُودُ (الْكَاهِنَةِ) كَزَعِيمَة لِلْبَرْبَرِ مِنْ أَهَمَّ الْعَوَامِلِ الَّتِي جَعَلَتِ الْبَرْبَرَ يَنْصَرَفُونَ عَن الدِّين الإسْلاميِّ ، وَيَعُودُونَ إِلَى دِيَانَتِهِمُ الْوَثْنِيَّةِ . . وفي النُّفس الْوَقْت تَصلُ إِمَدَادَاتُ من (الْقُسْطَنْطينية) لمُساَعَدَة الْبَرْبَر الْمُرتَدِّينَ. وَيَنْزِلُ ﴾ الْجُنُودُ الرُّومُ مِنْ مَرَاكِبِهِمْ ﴿ وَيُغْيِرُونَ اللَّهِ عَلَى شَاطِئِ (بَرْقَةً) . . وَيُغيرُونَ عَلَيْهَا ، فِي النَّفْسِ الْوَقْتِ الَّذِي يَصِلُ ﴿ فَيهِ إِلَى (بَرْقَةَ) الْقَائِدَ (زُهَيْرُ ابْنُ قَيْس) الوأصْحَابُهُ الْقَلِيلُونَ ، اللهُ فَاع عَن الدُّفَاع عَن الْمَدينَة ، وَيَسْتَشْهَدُ وَنَ جَمِيعًا . .

وَيَعْلَمُ خَلِيفَةُ الْمُسْلِمِينَ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ) بِمَا حَدَثَ مِنَ ارْتِدَادِ الْبَرْبَرِ ، وَإِمْدَادَاتِ الرُّومِ لَهُمْ ، فَيُرْسِلُ أَكْبَرَ جَيْشِ إِسْلاَمِيُّ إِلَى إِفْرِيقْيَا ، وَهُوَ جَيْشُ قِوَامُهُ (٤٠ أَلْفَ) مُقَاتِلِ يَقُودُهُ (حَسَّانُ بْنُ النَّعْمَانِ الْغَسَّانِيُّ) .

يَصِلُ جَيْشُ (حَسَّانُ) إِلَى (قَرْطَّاجَنَّةَ) وَيُحَاصِرُهَا ، وَبِرَغْمَ مُسَاعَدَة الرُّومِ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ الْمُحَاصَرِينَ عَنْ طَرِيقِ الْبَحْرِ ، فَإِنَّ (حَسَّانَ) يَتَمَكَّنُ فِي الْنَهَايَةِ مِنَ اقْتِحَام الْمَدِينَةِ ، فَيَفرُ مَنْ فِيهَا مِنَ الرُّومِ إِلَى الأُسْطُولِ ، وَيَهْرُبُونَ عَنْ طَرِيق الْبَحْرِ إِلَى (الأَنْدَأُسُ) وَ(صَقليَّةً) . .

وَيَتَمَكَّنُ حَسَّانٌ مِنْ إِيقَاعِ الْهَزِيَّةِ بِالْبَرْبَرِ الَّذِينَ تَجَمَّعُوا لِلثَّارِ مِنْ جَيْشِ الْمُسْلمينَ .

لَكِنَّ (الْكَاهِنَةَ) تَقُودُ جَيْشًا كَبِيرًا مِنَ الْبَرْبَرِ وَتَتَمَكِّنُ مِنْ هَزِيَةٍ جَيْش (حَسَّانِ) ممَّا كَانَ لَهُ أَسْوَأُ الْأَثْرِ فِي نُفُوسِ والمُسْلمين ، فهذه هي الْمرَّةُ الأولَى الَّتي تُنهزمُ فيها جُيُّوشُ الْمُسْلمينَ عَلَى هَذَا النَّحْو



يَنْسَحِبُ (حَسَّانً) إِلَى (بَرْقَةَ) مَرَّةً أَخْرَى ، وَبِهَذَا يَنْحَسرُ الإِسْلاَمُ منْ جَديد عَنْ بلاد (الأطْلَسيِّ) فَتُصْدرُ (الْكَاهِنَةُ) أَمْرًا بِتَخْريب جَميع الْمَدَائِن وَالْحُصُون وَالْقلاع الإسْلامية هُنَاكَ . . وَكَانَ هَذَا الْتَخْرِيبُ سَبَبًا في تَذَمُّر الْبَرْبَر وَغَضَبِهم من (الْكَاهنة) وَيَنْتَهِزُ (حَسَّان بْنُ الْنُعْمَان) هَذه الْفُرْصَةَ ، فَيَزْحَفُ بِجَيْشه ، وَيَتَمَكَّنُّ منْ هَزِيَة (الْكَاهِنَة) هَزِيَةً سَاحِقَةً وَنهَائيَّةً . . وَتُقْتَلُ الْكَاهِنَةُ عَلَى يَد أَحَد الْمُسْلمينَ وَبِمَ قُتَلِ (الْكَاهِنَة) يَزُولُ نُفُوذُهَا وَسُلْطَانُهَا عَلَى الْبَرْبَرِ فَيَسْتَقْبِلُونَ الْفَاتِحِينَ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ مَكَانَ مِنْ بِلادِهِمْ ، وَيُرَحِّبُونَ بِ (حَسَّان) يَتَّخذُ (حَسَّانُ بْنُ الْنُعْمَانِ) منَ (الْقَيْرَوَانِ) عَاصِمَةً للدَّوْلَة الإسْلاَميَّة في شَمَال إفْريقْيَا ، وَيُقيمُ فيهَا الدُّوَاوينَ والْمَبَانيَ الْعَامَّةُ ، وَيُؤَلِّفُ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُسْلَمِينَ والْبَرْبِرَ وبهداً ينتشر الإسلام من جَديد في بلاد الْبَرْبَر